

#### منشوراتنا الفصحيتة

|                    |     | 0. 0.00               |    |
|--------------------|-----|-----------------------|----|
| أبو الخيمة الزرقاء | *   | يا بياع السمسمية      | 1  |
| اسرى الغابة        | ٤   | حدثني يا ابي          | 4  |
| يوم عاد ابي        | ٦   | ملح ودموع             | 0  |
| جدتي)              | A   | صندوق أم محفوظ        | Y  |
| عازفة الكمان       | 1.  | عنب تشرين             |    |
| كانت هناك امرأة    | 11) | وكان مازن ينادي       |    |
| بابا مبروك         | 18  | يوم غضبت صور          |    |
| المعنى الكبير      | 17  | الأنامل السحرية       |    |
| ئور النهار         |     | جلجامش                |    |
| رئين الحناجر       | ۲.  | الثنير الكريم         |    |
| اين العروس         | 77  | النجمتان              |    |
| الغرفة السرية      | 7.5 | مجزيرة الوهم          | 74 |
| الحاج بحبح         | 77  | النار الخفية          |    |
| دهليز الفرائب      | TA  | جوهرة الجواهر         | TY |
| الصحائف السود      | ٣.  | التجاريب              | 74 |
| كوب من العصير      | 77  | سلسلة من حكايات بيدبا |    |
| مغامرات أوليست     | TE  | المنجّم ، عصفور ،     | 22 |
| اسطورة البحر المحر | 77  | وطلع الصباح           | 40 |
| (سهایا             | ۳۸  | الشريط المخملي        |    |
| الحب والربيع       | 1.  | الشكبون               | 79 |
| خانم لبيك!         | 2 7 | غوباء                 |    |
| من أجل عينيها      | 11  | وزَّة الريش الذَّهب   | 24 |
|                    |     | نهرنا الصفير          | 10 |

إدوّار انبيل بنيتاني

هنبتين

بيت الحكمة

## هِنب تيرين

بُوارق الفجر الفضيّ تزحف ببطء على قمم "حوش اللوز "... وقبل أن تشتعل رؤوس بيوتها القرميد بوهج الصبح المطلّ، تعالى الضجيج من بيت " الاستاذ " ، وهرول الصبيّ إلى أمّه مذعوراً ...

ومع أنّ الذي حصل لم يكن غريباً ولا استثنائيّاً ، فلم أكن متوقّعاً أن يحصل بهذه السرعة وبهذا التوقيت .

\*

حملت قرار التعيين بيدي ، وهرولت من مكتب وزارة التعليم إلى أقرب سيّارة وقلت لسائقها :

\_ إلى قرية « حوش اللوز » .

وأغمضت عيني في المقعد الخلفيُّ ، ولم أفتحهما إلاَّ

جميع الحقوق محفوظة لر بيت الحكمة »

الطبعة السادسة ، بيروت – لبنان ، تشرين اول ( اكتوبر ) ١٩٩١

على طريق ضيّقة تنتشر على معابرها صغار الحصى، وتحفّ بها مزالق خطرة. وقال لي السائق متبرّما:

- أيّة داهية بعثت بك إلى هذه الأرض المنفيّة ؟! قلت :

\_ هي مشيئة إدارة التعليم .

فهمدر بكلمات غير مسموعة ـ لم أشك في أنها كانت لعنات حادة ـ ومضت السيّارة تــــدبّ فوق الحفر ... ولمّا أطلّت علينا القرية قال لى :

\_ هذه هي المحروسة يا معلّـم .

وسكت هنيهة قبل أن يسال بامتعاض:

\_ أين تريد أن تنزل ؟

أَشَر ْتُ عليه أن يسال عن بيت الختار ، وما لبث أن تجمهر الصبية حول السيّارة في ساحة القرية ، ومضى أحـــدهم يضرب بيديه ويقول ضاحكا ببله وبلادة منفّر بن :

\_هذا هو المعلّم الجديد ٠٠٠ هـــذا هو المعلّم الجديد!

دوّر الصبيُّ فمه ، واتسعت عيناه ، فارغتين ، ثم والى بين التصفيق بيديه وإطلاق ضحكات منرفزة ، وهو يكشّ بعض الذباب عن وجهه البُوميّ، فيما مضى الباقون يتامّلون سحنتي تحت غشاء العرق والغبار .

ألمصطبة الممتدّة أمام بيت المختار ودكّانه المجاور مجلَّلة بالعريش على رتاج مرتفع وأعمدة عالية . نادى المختار زوجته صائحاً :

\_ تنین کازوزة یا مرّوش » .

وخرجت المرأة من وراء حاجز الدكّان تقيسني بنظراتها المتفحدّ تبصبص بها عينان غارقتان تحت الشملة الغامقة اللون . ودنت مندّا في جسمها المدور بطيئة عرجاء ، وصدر المختار ينتفخ من الكرم المعتاد ، على جسم ناحل طويل يعلوه طربوش أغيد ملوي على أريحيدة ...

وبعد مجاملات وهذر ، قـــال لي وهو يتحصّن بلهجته الآمرة :

ـ نزور الآن بيت الأستاذ !

وتساءلت في خِفية ، فأدرك ما بي ، وقال ضاحكاً :

لا يليق بك أن تبدأ الدروس قبل زيارة الاستاذ «عبّود». وهو معلّم القرية الوحيد منذ ثلاثين سنة. لقد أحيل أخيراً إلى التقاعد، وستحلّ أنت محلّه ... هيّا بنا ... هيّا ...

لم يمهلني سلطان القرية الصغير ، فمشيت وراءه مذعنا . وبرز الاستاذ للقائنا ، في قوام معتدل لم ينحن بالرغم من الاربعة والستين ، يفيض تورثُد وجنتيه وحمرة طربوشه المتوهج ... وتكتكت سبّحته وهو يشير مرحبًا :

\_ تفضَّلوا ... تفضَّلوا ... زيارة كريمة .

وقدَّمني المختار :

\_ الاستاذ الجديد!

فرمقني بنظرات فاحصة لم تدار استعلاءه :

\_ تشرُّفنا ... زيارة كريمة ... زيارة كريمة !

ودخلنا داراً مقبَّبة بعقد حجريّ ، رُصَّت في جوانبها الساندُ والمقاعد والارائك حول مدفاه مطفاه، تستعدّ للشتاء الزاحف على الابواب.

وأمر سيد الدار باكواب الشراب فجاءت بها العجوز. ثم قال المختار وهو يتلمّـظ براحة بعد الرشفة الأولى من شراب التوت المحلّـى :

\_ جئت بالاستاذ الجديد للزيارة الواجبة .

فردّ المضيف منتشياً :

\_ لا يفوتكم شيء من الواجب!

وحاولت أن أقول شيئا بين هذين الجبلين المتحاورين، فاهتز كوب الشراب بيدي، وصدر صوتي مخنوقاً:

\_ أملى أن أكون عند حسن الظن !

\_ فيك الكفاية يا بني !

وتدخُّـل المختار مؤكَّـداً ولاءه للرجل الوقور :

\_ إنَّك تترك فراغاً كبيراً يا أستاذ ، من الصعب أن علاه أحد من بعدك .

\_ هذه حال الدنيا يا شيخ • عبّـاس • ... هذه حال الدنيا ... نحن خدمنا ، والآن جاء دور ُ غيرنا ...

ثم أردف بعد فترة سكوت:

\_ ألاّيام أيّام الشباب!

وندّت عن العبارة الأخيرة رجفة "ونبرة كئيبة ، لم يَخْفَ على الختار وقعنها ، فردًّ على الفور :

ولكنّ البركة ، كلّ البركة ، في الخبرة وطول المراس . أنت يا أستاذ سيّدها .

وجاءت العجوز بالنوبة الثانية من الضيافة ، تحمل طبقاً من العنب التشريني الأحمر الناضيج ، مع قصاع فارغة ومناديل طعام . فنهض الاستاذ يقوم بواجب التكريم :

\_ هذا عنب « مرجة السودا » ... سيعرفها أستاذنا الجديد إذا طال به المقام هنا !

قدّم عنقوداً للمختار . ثم انتقى آخر لي ، وهـــو بعقّب :

عنب تشرين فيه حــــــلاوة الآخرة ، كلُّ منه ولا تأسف ! إنّه لذيذ !

كانت غصّته مع العبارة الأخيرة أكثر جلاء. وكانت حادّة جارحة ، فازدردت مع الحبّة الناضجة شعوراً

قرر المختار أن أبيت أيّاماً في بيته ريثا يجد لي غرفة في أحد بيوت القرية. وكانت غرفتي في بيت المختار الاصقة بالدكان ، وتطلّ من جهة أخرى على بيوت القرية كلُّمها. وقد أويت إليها ذلك المساء أستحضر واجبات الغد ، وأنا هناك المعلِّم الوحيد ، أو كلت إلىَّ مهامُّ المدير والناظر والمعلّم والمحاسب في آن معا ،وأنا حديث العهد بشؤون المدارس. وخلاصات النظر يّات في التربية وعلم النفس تدور طازجة في رأسي ، وتمر كالسحابات الشفّافة بهذه المصادمات الجديدة . أيّ سلاح اتخد ذت من دار المعلَّمين؟! وأشياء الواقع وأحداثه تعبر بها سحبُ الآراء المتموِّجة من غير أن تبدُّل أشكالها . وقد كنت في البدء أظنُّني سيِّد الميدان ، وها إنني اليوم بين المختـار المتسلطن، والأستاذ القديم ، أشبه بكرة صغيرة خفيفة يتقاذفها جبّاران مثبّتة أقدامهما في الأرض.

وهش إلي المختار في صبيحة اليوم التالي قائلاً بنبرة عالية : بعضهم على المقاعد الخشبيّة المحلَّعة ، ويحيط بعضهم الآخر بطاولتي الضيّقة ، وقدد جلستُ إليها أنفَّذ ما يمليه عليّ المختار ، خلال رؤوس الوقوف المحيطين بي ، من الاوامر الصارمة :

\_ سجِّل فلان الفلاني ... عمره كذا ... ابن فلان! ثم أسمع صوت الختار مزغرداً :

\_ مع السلامة! انتهى ...

\_ ألله يديك يا شيخ " عبّاس " .

ويزمجر الشيخ أحياناً ، صائحاً كالأونباشي الغضبان :

\_ يا جماعة رواق ٠٠٠ خدّونا نشتغل!

ثم يردف بصوت معتدل:

- متأسف يا ' بو مرعي ' ... ابنك لا محل له في المدرسة . أنت تعرف أنّه طائش يفسد الصف ويعطل على الآخرين . دماغه لا يحمل علما . دعه يشتغل معك في مشحرة ' جرجس ' ... أليس ' جرجس ' صديقك و نجيك ؟ ألله يديم الوفق بينك و بينه !

\_اليوم يبدأ التسجيل ... ثم بالنبرة نفسها :

\_ عليك أن تكون باكراً في المدرسة ...

واستدار على عقبه وخرج من الباب ، ثم عاد بعد دقائق بركوة القهوة ، فوضعها على الطاولة مع الفنجان الفارغ وقال :

\_ أفضِّل أن أكون معك هذا النهار .

فصب لى القهوة في الفنجان ، وقلت :

\_كم تبعد المدرسة من هنا؟

تجاهل المختار سؤالي ، وأردف وهو يبسط يده بالفنجان :

\_ أنت غريب ، ولا تعرف شيئًا عن مشاكل أهل القرية . ولا شكّ أنك تجهل أخلاقهم ... عجلً في ارتداء ثيابك ...

وعاد مؤكّداً :

\_ساكون معك هذا النهار .

\*

تحرّكت ورشة التسجيل في القاعة الوحيدة التي تتالّف منها المدرسة ، والأهالي ياتون وفوداً ، فيستريح

ويصيح صوت " بو مرعي " محتداً :

\_ أنا إبني قبل الجميع ... شو يا جماعة ؟ الظاهر في إيد و إجر ؟..

وفي نهاية الأمر يوفَّق المختار إلى صرف أبي مرعي " بالتي هي أحسن ، ويخمد صراخه ، فيخرج هذا الآخير مطبطبا ، كا يوفَّق في إرضاء من أراد إرضاءه ، ونكاية من أراد نكايته من الأهالي ، حتى لقد تحوَّلت المدرسة إلى دكّان سياسة قروية ، واستحلت أنا في هـذه العمليّة سكر تيراً أمينا لسيّدي المختار .

ولمًّا انتهى النهار قلت لصاحب الأمر والنهي :

\_ بلغوا السبعين يا شيخ " عبّاس "!

فرمقني بنظرة مستفسرة وصارمة :

\_ شو يعني ؟

\_ ألعدد كثير ، والمقاعد لا تكفي!

\_ وشو عليه ، يقعدكلّ ولدين على مقعد واحد... نحن هنا أهل بلا تكليف .

أقفلنا في أصيل ذلك اليوم راجعين ، والشمس تنحدر حمراء مستديرة في الأفق الغربي ، وطربوش الشيخ عبّاس ، يميل معها بشر ابته السوداء في خيلاء ... وهو أشمّ العرنين - كما يقولون \_ منتفخ الأوداج ، متحقّق من النصر في هـذه الجولات التي جالها خلال النهار بنجاح ...

بدت بيوت « حوش اللوز » تحت أشعّة الشمس البرتقاليّة صفوفا متدرِّجة من التوهُّج، تعكس نوافذها الزجاجية سهام النور الطائشة ... وخصلات الضوء تنسل من غرفتي ، وتنسحب من النافذة الغربية على كدر وكآبة ، وقد ران سكون لم أكن أعرفه ! سكون عميق ، وموجس ، يتداخل مع طلائع الظامة الزاحفة على من كلّ مكان في الغرفة. وإذ ُطرق الباب طرقات خفيفة متوالية خرجت أفتح للقادم المنتظر ، فإذا هو صبى في السابعة أو الثامنة ، تلقاني ضاحكا بضحكة سمجة بليدة. عرفت فيه ابن المختار، وتذكرت وجهه المشوَّه باللزوجة، ذلك الذي تلقّاني مع صِبية القرية في اليوم السابق حين

صفق بيديه، وذب الذباب عن أنفه، وضحك صائحاً: « هذا هو المعلّم الجديد! » ...

قال لي الصبيّ بفجاجة :

\_ أخرج إلى الاستاذ... فهو بانتظارك ...

وأشار بيده إلى جهة الدكان. ثم مضى غير مكترث ينظر ويصرخ بلا مبر ر، فنفر عنه نظري بمقت إلى جهة الدكان. وما هي إلا لخظات حتى خرج الاستاذ "عبود" يحقف بمنديله حبات من العرق ينضح بها جبينه العريض، مع أن الطقس لم يكن حاراً في ذلك المساء التشريني الرطب. وقرأت في وجه الاستاذ أخباراً كئيبة، فاستقبلته بالشا مرحباً، وحيويته الناضجة التي شهد تها أمس قد استحالت إلى قنوط وانكسار، وعندما دخل غرفتي بطيئا بدا لي ثقيل الهمة على خلاف يوم أمس. ثم التفت بطيئا بدا لي ثقيل الهمة على خلاف يوم أمس. ثم التفت بقول في خفوت :

- أخشى أن أكون أزعجتك بهذه الزيارة الطارئة ؟ وندّت عنه ابتسامة ابتلعت أقنعة الرضى التي تذرّع

\_ قدومك شرف لي ومسرّة .

وفي ضوء اللمسات الأخيرة من شعاع الشمس الغاربة ظهرت تقاسيم وجه الاستاذ ، وقد خُيل إلي أنّه شاخ كثيراً بين أمس واليوم ، ورأيت أن أوشحة البارحة تنهتك عن ذلك الوجه ، أو شحة المرح الحيوي والتفاؤل والارتياح ، وتبدّلت قساته ، فيا أخذت عيناه تفقدات بصيصها ، وتعبر بها الهزائم والسحابات والألوان المتقلّبة بسرعة .

أوقفني الذهول حيال هذا الوجه الجديد تمثالاً جامداً، بحيث سَرَت إليّ طلائع العدوى، وأصبح بمقدار كلٍّ منّا أن يسمع الآخر ويحاوره بغير كلام.

قال وهو يستدير ليجلس على الأريكة :

\_ جئتك لأمر خاص ٍ ، أرجو ألا يطلّع عليه ثالث ييننا!

وطرق بعصاه طرقات على أرض الغرفة ، مؤكِّداً

قوله . فأجبته وقد زاد سروري بهذه الأهميّــة التي أحاطني بها بغير انتظار :

\_ ثِق با نك تلقي بسر ك في موضع كنين . وعاد يطرق بعصاه ثانية على أرض الغرفة الصليبة ، وهو يقول :

> \_ متى ستذهب إلى • بيروت • ؟ قلت حائر آ :

ـ لست أدري يا عمّـى الاستاذ ( عبّـود ) .

\_ ومتى يجيء مفتّش الوزارة إلى هنا ؟

ـ أنت تعرف أنّ المفتِّشين لا ياتون إلاّ كاللصوص!

\_ يا حول الله!

وازدادت الابتسامة الصفراء اليائسة اتساعاً على فه ، وقال متنهداً :

\_ أتعرف ما معنى صداقة الأشياء يا بني ؟

وسكت قبل أن يكمـــل، وكانّـه يلقي قصيدة داخليّـة تعذّب قلبه :

\_ والتعلُّق ، والعادة ، والألفة ؟ وأمور شعريَّة

أخرى ؟.. أتفهم ما أقول ؟

نظرت إليه باسى ، وكان بودّي أن أخفّ عنه . ولكن عبارات المجاملة كلّها لا تطفىء هذه الجمرات الكئيبة التي تحرق الرجل الكهل ... فتركته يكمل حديثه من غير أن أقاطعه ، لعلّه ينفّس عن قلبه بالكلام .

- كان اليوم أثقل أيّامي وطأة وعذابا. نهضت باكراً ولم أكن أدري ما أفعل . ألشعور بالفراغ يلقي بي في متاهات متتابعة، وجيوب عدميّة متداخلة بغير انتهاء . وكيف أعيش أشل هكذا ، بعد ثلاثين عاماً من الحيوية والمؤالفة ؟! غرفة الصف والمقاعد ، وأبناء القرية جيلا بعد جيل ، والسنديانة التي غرستها ، والحوش الذي مسّدته ورصصته ، وجمعيّة الأدب والخطابة التي أسستها، ورسائل أهل القرية ومعاريضهم ... هذا هو عالمي الذي كنت أحيا فيه ، وفجأة انسلخت لاعيش في الفراغ الثقيل ... أتفهم ما أقول ؟

\_ نعم ياعمّـي الاستاذ ﴿ عبود ۗ ۗ !

وآنس من موافقتي تشجيعاً على المضيّ . فحبّك قائلاً :

\_ تَعلمُ ما معنى أن أترك هذا كُلَّه ، فجأة ، بغير هيـد ؟

قالها بحسرة ، وعيناه تغرورقان في حمرة مجروحة .

وتمالك جسده على الأريكة متعباً ، ثم مضى يقول :

- لم أكن أظن أن الإحالة على التقاعد بهذه القسوة حتى اختبرتها. فقد كنت أتمنى دائمًا أن أصل إلى الراحة بعد العناء والعمل. وأخيراً ذقت ما معنى الراحة الدائمة ... أتعلم ماذا يسمون الموت في طقوس الكنائس؟ أتعلم ؟.. إنهم يسمونه الراحة الأبدية ... وقد أصابوا! إن الراحة موت!

\* أنتم الشباب لا تعرفون معنى ذلك. وتتهموننا نحن المكتملين بالهذر والجنون عندما نبحث في تشرين الحياة عن عادة أو هواية نقتل بها الشعور بالراحة. أمّا أنا فقد فقدت الهوايات والعادات خارج عالمي الأليف! فهاذا أعيش بعد اليوم ؟.. بماذا أعيش ؟ أتفهم ما أقول ؟ "

قلت من غير أن أغيّـر لهجتي :

\_ نعم يا عمّـي الأستاذ « عبّـود »!

\_ أنا اليوم سلطان أزيح عن عرشه من غير أن يبعد عنه . سجني الكبير بيتي والقرية والفضاء والطبيعة كلما ، والعدم . ولم تبق الدنيا كلُّمها تتَّخذ شكل الأشياء الأليفة ، لأنها بدأت تُملًا بالغرابات البشعة والمفاجآت الكئيبة. وقد حاولت في هذا اليوم المرير أن أتَّخذ لي عملًا ، أن أعتني بالزهور ، أن أنكش الأرض ، أن أقرأ في كتاب، أن أستمع إلى حكايات العجوز ؛ ولكنَّى لم أستطع . ذلك كلُّه هيِّن ولذيذ مع البقاء في دائرة العادة ، أمَّا الخروج منها فصعب على من كان مثلي يا بنيَّ ... لذلك جئت أسالك متى تهبط إلى " بيروت " ... أو متى ياتي المفتّش ؟...

وأخرج من جيبه رسالة ودفعها إليَّ قائلًا:

ــ هذه رسالة أود أن أبعث بها إلى الوزارة أطلب فيها عودتي إلى منصي بغير مرتبّب . لا ، لم يبق لي بالمرتبّب مطمع يا بني " ا . . كفاني الله خيراً ، والصبي في « اميركا »

في أهنا حال ، وأرزاقي تكفيني للعيش مـــع العجوز ، وتقاُعدي زيادة خير وبركة .

قلت محاولًا إخراج الحديث عن محوره:

\_زادك الله خيراً ياعم .

\_ قلت لك لا أطمع في المرتبَّب... ولكنَّـني لإ أريد أن أموت !

جحظت عيناه جحوظا دل على هول الماساة ، وازدرد ريقهمن حنجرة جافية ، ثم نهض وعيناه تترقرقان على الحزن . وأحسست به عالما تخلخلت محاور ومضى يدور على غير نظامه . وسالني قبل أن يغادر :

\_ ألا تعتقد أنهم يقبلون طلبي يا بني ؟ فاجبت متاسّفا :

لست أدري ياعمّي الاستاذ، ولكن ... تعدّقت نظراته متشدّثة بالكلمات المنتظرة على شفتيّ الحائرتين . وقال بتوسُّسل :

\_ ماذا ؟ . . ألا يقبلون ؟ . .

\_ لست أدري إذا كانت القوانين تسمح بذلك.

\_ ألقوانين !!. ألقوانين ؟!

\_ حاول على كلّ حال ...

فالتفت إلي ولم يجب، فعكفت على ذهني أستجمع فيه ما أقوله له حتى أؤاسيه حقاً وأخفّف عنه، عل بريقاً من الأمل ينجده ... ولكنّه كان قد ابتعد كثيراً وأوغل في عتمة المساء.

女

في صبيحة اليوم التالي كان الاستاذ ، عبود ، قد نهض باكراً في ظلّ السنديانة بباحة المدرسة يطقطق بسبّحته على إيقاع غريب ، وكانه إيقاع مسيرة من عالم آخر ، بطيء ومخيف ، وقد أدار ظهره للشمس الطالعة، ووجهه إلى جددار المدرسة يغمر حجارته بنظراته الحالة.

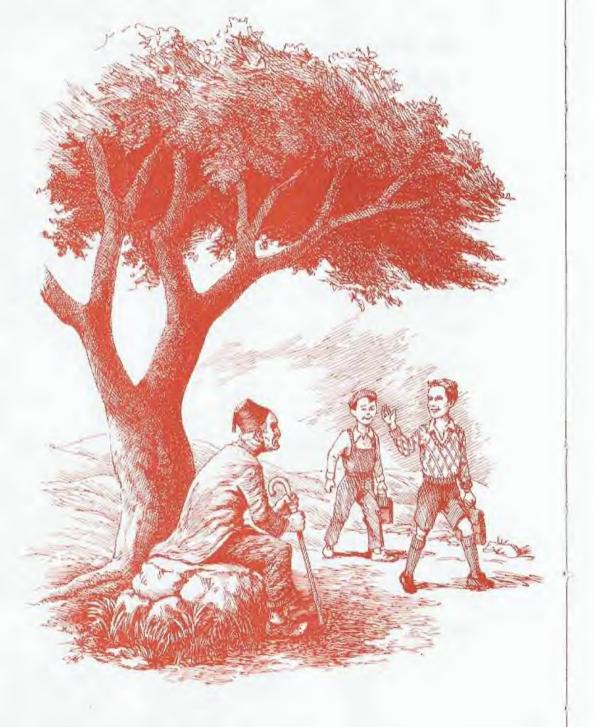

ومرت به وفود التلاميذ تحييه ، فلم يجب ، وظل غارقا في تام لات بعيدة . وبدا لي كالجبل تغادره آخر غلالة من غلالات النهار الذهبية ، فاستعاض عنها بجسد كالطيف الأبيض الجليل ، واكتسى جسما نورانيا متمو جا باغرب المعاني . كان بودي أن أقول له شيئا ، إلا أنني احترمت صمته وجموده وتا ملاته . فعبرت به صامتا مستغربا كيف عر الإنسان باطوار مدهشة الغرابة ، وكيف يابى الراحة من كان مثل الاستاذ «عبود» ، ويرفض الاستسلام لدعة العيش وهدوئه .

مكت طيلة ذلك الصباح قاعداً في ظلّ السنديانة عميقا ، جامداً ، متاملاً ، كتمثال مهيب . ولم يغادرها إلا عند الظهيرة . ثم عاد إليها بعد ذلك وظلّ حتى المغيب .

لم تغادرني صورتُه طيلة الليل ، فبت تحرجا به متضايقا عنه ، خاشعا في أعماقي لهذا الربط العجيب الذي يربط الإنسان بالأشياء . حتى إذا زحف الفجر ببوارقه الفضية على قمم «حوش اللوز » ، وقبل أن تشتعل سقوفها القرميد بوهج الصبح المطل ، تعالى الضجيج مقوفها القرميد بوهج الصبح المطل ، تعالى الضجيج

## العتراخ والطسائر الحلق

\_ يوم قاحل!

قال « الجراد » هذه العبارة ، وقفز لاهثا نحو الطريق الصاعدة بين الشوك ، صدر ُه كعلبة المنفخ ، ويداه ورجلاه أربعة خيوط دقيقة تتحر ك .

كان العشب المبتل بالندى ينعصر تحت أحذيتنا الستّة الغليظة ؛ والربيع ملء فم الوادي ، يتنفّس برائحة الصعتر والسنديات والاعشاب الكثيرة التي لا نعرف أسماءها .

وأراد ثالثنا أن يمازح الرجل القصير القامة ، فقال : \_ ألجفت أكبر منك يا « جراد » ، فكيف تصيب به الطير ؟ - أمّي!.. أمّي!.. الاستاذمات!

فرك الرجل الصغير عينيه ، وأطبقهما ، ثم فتحهما، في وجه كصفحة القرش ، متحفّزاً للجواب القارص :

\_ ولكن السلاح في يد أمثالك يجرح ... ألا تعرف ثنل ؟

تقطّعت ضحكاتنا مع اللهاث المتسارع في النسات الخضر ، ونحن نرمق الرجل الصغير وقد استحال شبكة من الأعصاب . وأجاب الرجل الثالث :

\_ ليس عن عبث سمّـوك « جراداً ».

وأردف الجراد بلا مبالاة :

\_ ألفر ي اليوم قليل .

كانت لِمّـته المشتعلة شيباً تبرق تحت الشمس ،فيبدو مثل أبي بريص بحركته الدائمـــة . ثم مضى في طريق ضيّـقة يستقلُ بها ، وهو يتمتم كلمات غريبة .

وأرسلت إلى صاحبي نظرة استفهام، فاجابني ضاحكا:

\_ لا تأبه له! هذه عادته داعًا .

مضينا نحمل الشمس على أكتافنا ، فتجري في عروقنا

دماء الطبيعة الصبيّة، وتنسكب في آذاننا زقزقة العصافير الهاربة بين الغصون الخضر .

17

قبّة الجرس بيرق ممزّق ، والرنين ينبعث منها ويتقطّع على الأفق .

\_ « السلام عليك يا مريم » ...

أطبق الرجل الثالث جفنيه للصلاة ، وغرق في صمت العبادة تذكّرت الشهر المريميّ ، فشدّ الندم على عنقي كحبل غليظ أريد أن أقول شيئا أهرب به من قلبي المفقود . شفتاي يابستان ، وحذائي غارق في الوحل . وصمت الجرس ، وخرست الاطيار ، وأوشكت الشمس أن تنزلق .

ولمّا تفقّدت الرجل كانت الغابة تبتلعه ، وتبتلعني حشة .

فجأة علا في الوادي صراخ وحشي يمز ق الافق كالنمر الجريح، فتولاً ني الرعبُ ، وهززت كتفي صديقي :

\_ ما هذا ؟

- \_ أبرانا الآن ؟
- لا . فمن عادته أن يصاب بمثل هذه الأعراض . لا
   تقلق ، سيعود إلى نفسه بعد حين .

تدافعت أفواجُ الفرّي بعدد ذلك اليوم، وانتشر الصيّادون في سهول القمح المقترب من النضج. ولكن « الجراد » لم يظهر ، برغم تفقد دي له وإلحاحي في السؤال عنه.

وحدّ ثني صديقي عن أطوار "الجراد" ، وأنه أسمّي كذلك لأنه جاء القرية مع بجيء الجراد ، فاقام فيها وأهلها لا يعرفون عن أصله شيئا . فعمل أجيراً ، ثم مضى يعمل في معصرة الزيتون ، حتى جمع ثن بيت صغير اشتراه من أحد المهاجرين فاقام فيه ، وصار يعيش من صنع سلال القصب . ومن هنا أخذت حياته تزداد غموضا مع العزلة عن الناس ، فتغلّفت حياته بالأساطير .

كان من شان هذه الأخبار أن تزيد فضولي . فقصدت الرجل الصغير إلى بيته أريد أن استعلمه سرّ انزوائه عنّا بعد تلك الرحلة ، وسبب صراخه المفاجى، في الغابة .

- لا شيء ... الرجل الصغير .
  - \_ وما به ؟
  - \_ لا شيء .
  - \_ وماذا إذن ؟

وابتسم بلا مبالاة:

\_ لا تأبه له . هذه عادته .

كنت متيقّنا من أن شيئًا خطيرًا قد حصل ، كا تغضب السهاء قبل الطوفان · · ·

ولمّا طلع « الجراد ، من الغابـة كان له وجه آخر ، كا نه مز ّق أقنعته جميعاً وألقى بها في الغابة ...

لاذا أحببت ذلك الإنسان الذي تقطن في عينيه الصغيرتين غرابة "كبيرة ؟

لم أستطع أن أجيب نفسي . ولم يجبني شيء من ذلك الإنسان الغريب . فقد أسبل يديه النحيلتين على جسمه الصغير ، وسار أمامنا يتامل شيئا غير محدد . وهمست في أذن صديقي :

لى بارتباك:

\_ أعتذر منك ، لا أستطيع أن أستقبلك بعد الآن . وخرجت من البيت فخرج معي . وقـــال لي ونحن نهبط الطريق :

- أرجو أن أحظى به اليوم . لديّ شعور قويّ بذلك .

- تحظى به ؟

\_ نعم .

واستغرق في صمت مضطرب .

لم أفهم قصد ( الجراد ؛ من هذه العبارات . إلا أنَّ الله استطر د قائلًا قبل أن نفترق عند أوَّل الغابة :

\_ هل سبق لك أن أحببت ؟

قلت:

ــ نعم . سبق لي ذلك مرار ً . قال :

\_ ولكنّـك بالتاكيد لم تحبّ مثلي. فهل سمعت برجل أحبّ طيراً من الطيور وامتلاً قلبه بالكاّبة ؟ كان أثاث بيته نظيفاً على خلاف ما كنت أتوقع . واستقبلني ببرودة لا تخلو من المحبّة . وكان منزوياً كئيباً، مليء الوجه بالشوق إلى شيء مجهول . وقلت « للجراد » :

لاذا لم تخرج من بيتك بعد تلك الرحلة إلى الصيد؟ وقفزت عيناه من خمولها الأوّل ، وأجاب مستغرباً :

\_ من قال لك إنّي لم أخرج من البيت ؟

\_ كنت أسال عنك فلا أجدك.

أخذ إبريق الفخّار وقدّمه لي :

\_ خذ واشرب ! هذا مـاء مسحّر . إنّه طيّب ديـذ .

وطرحت عليه عدداً من الأسئلة لم يجب عنها ، بل ظلّ سادراً ينظر من خصاص النافذة الوحيدة في بيته إلى شيء في الخارج . كان يبدو مترقباً لنقطة ما في الأفق . فلمّا صارت الشمس في محاذاة النافذة نهض مسرعاً . وقال

ظننته أصيب بعارض مفاجى، شبيه بما أصابه أثناء كان معنا في الغابة . وكانت أصداء خطواتنا تفصل بيننا ، حتى تغلغل في الغابة . واختفى بين الأشجار .

\*

\_ إذا كانت الشمس أمنيتك فلا تقبض عليها لئلا تستحيل رماداً!

كانت هذه أولى الكامات التي قالها • الجراد " عندما أفاق من غيبوبت . وجلسنا حوله صامتين . كنّا ثلاثة من رفقاء الصيد ، وقد سمعنا صراخا شبيها بصراخ الجراد " في المرّة الأولى ، فهر عنا إلى مصدر الصوت ، فرأينا « الجراد " مغميّا عليه . وكان بيته قريباً من الغابة فحملناه إليه . واستدارت عيناه ، وتنقّلت بيننا نظراته :

\_ أريد ماءً . أعطوني الإبريق.

ونهض رفيقي لياتيه بإبريق الفخَّار . وقام الآخر

يعد له فنجاناً من الخطمية . وأشار « الجراد » إلي أن أقترب منه ، ثم همس في أذني بمرارة :

\_ أتدري أني حظيت به ؟

٠ من ؟

\_ ألطائر الملوَّن .

وظننت هذه المرّة أنه يهذي أيضاً . فتركته خوفاً من أن أثقل عليه . وحضر فنجان الخطميّة فرشف منه رشفات معدودة ووضعه جانباً . ونظرت إلى صديقي بإشفاق ، فقال هذا مطَمَئناً :

لا تخف! هذه عادته . إنّه يصاب بالنقطة فيغمى عليه ، ثم يعود إلى ذاته بعد حين .

و تسرّبت الكامات إلى « الجراد » ، فنهض عن المقعد الخشبيّ وصرخ فينا :

\_ لا ! ليس هذا صحيحا !

وعاد يجلس على المقعد وصدره مضطرب بلهائـــه المتسارع :

\_ كنت أقع في حال النقطة ٠٠٠ هذا صحيح ... أمّا

الآن فالأمر مختلف.

• لقد شغلت بهذا الطائر الملون الذي رأيته أول مرة فجاة على غصن زيتون . كان طائراً عجيباً ، في أجنحته الوان ما رأيت مثلها في أي شيء . وكان له صوت يشبه النداء الرفيق الحنون . فلما رأيت م أصابني مزيج من الخوف والفرح . فهرولت إليه صارخا بذلك الصوت الذي سمعتموه ، فاجفل الطائر ، وخفق بجناحيه ، وشال عن الغصن فطار في اتجاه الشمس .

« و أحسست ذلك اليوم أن لي أملا قد هرب من بين يدي . لا تضحكوا ، فأنا أقرأ خلف أقنعة وجوهكم علائم الهزء . إن شيئا في العالم لا يمكن أن يوازي ذلك الشعور الجداني الذي شد في بذلك الطائر الفريد . و أمضيت أيامي التالية لا هم لي إلا العثور على ذلك الطائر مرة أخرى . فكنت ، كلم دنت الشمس من النقطة التي كانت فيها يوم لقيته ، أخرج من البيت وبي أمل لقائه . لقد أصبح ذلك الطائر وسواسي الوحيد . . حتى لقيته اليوم في الموضع نفسه . .



كانت كلماته الأخيرة قد اختلطت بمرارة عجيبة . فهتف الجميع :

\_ ألحمد لله على تحقيق أمنيتك.

وتنفّس • الجراد • كالفار المريض . وقال لنا خافق لصدر :

ـ ليتني لم أعثر عليه !

وتشابكت نظراتنا استغراباً لهذا الجواب. وأكمل « الجراد • بلحن حزين :

\_ لو لم ألق الطائر الملون لظل ، حتى الآن، بالنسبة إلى ، أملا لذيذا ، يشغل آخر آيامي ، ويملا وحشتي بالشغف والترقب. أما الآن فقد لقيته · · واستطعت أن أقبض عليه وهو يغط فوق الغصن. فلما وضعت عليه يدي خفق بجناحيه خفقة سريعة ، ثم ألوى عنقه باستسلام.

وسرَت بيننا ابتساماتُ تسخر من هـذا الاهتمام الساذج، فلفّنا الرجـل بنظرة لوم شديد. ثم مضى يبكي كالاطفال:

قال « الجراد » هذه الكامات ، ثم نظر إلينا ونحن ماخوذون بما يقص علينا . ثم انفجر بالضحك ، وطلب منّا أن نجلس حواليه . ففعلنا . وقام من مجلسه يحدّثنا بحديث الصيد ، ويسال عن أفواج الفرّي ، وينادي كلبه الجالس عند الباب ، وكانّ شيئا لم يكن ٠٠٠ ثم صفق بيديه ، وأشار إلى رفيقنا الجالس بقربه أن يعطيه بيديه ، وأشار إلى رفيقنا الجالس بقربه أن يعطيه

# بعرمًا يُسَاقط للتُعلِم !

لم يكن شيء ينذر بان الثلج سيسقط ، مع أن النسيم البارد كان ياتي مع النهر ، ويلسع أقدامنا الصغيرة، ويخرق أثو ابنا ، ونحن في شغل عن أصوات الباعة البعيدة في الاحياء ، بهدير النهر وجعجعته المتواصلة ، تنسل بين حين وآخر ، صيحاتنا الضائعة في الفضاء .

ولمّا قدمت المرأة لم نكن ننتظر مثل هذه المغامرة الشائقة . فجهد ما كنّا نظمح إليه عندما نغرس أقدامنا في الرمل الرطب أن نلهو فيه بالبحث عن " الزلط " و " الصفد " " وسائر أنواع الحصى الثمينة الملو "نة ، نلهو بها ، و نصنع الحلي " ، و نعقد العقود لأخواننا وأترابهن " . غير أن الصورة كانت رائعة . والذي أذهلنا من المرأة

\_ إذا كانت الشمس أمنية فلا تقبض عليها لئلاً تستحيل رماداً .

وعلتُ في الجو قهقهةُ ملأت الدار .

الجبال في الصيف.

وصاح « مروان » بالرفقاء ، مشيراً إلى موضع المرأة : \_ أنظروا ، أنظروا ! إنّها هنا !

توقّفت المرأة عن أيّة حركة ، ولم َتحِير جواباً ، فكانّها أرادت أن تحدث الدهشة التي تجلب إليها الانظار . وجمدت الانظار فيها ، وخيّم الصمت .

رفعت المرأة إحدى رجليها وأسندتها إلى صخرة ناتئة بين الأعشاب ، فظهر طرف سراويلها الطويل الملون بالوان زاهية كثيرة ، وهو معقود إلى ما فوق القدم حول الكاحل . ثم أدخلت يدها في جيبها وخضت ما فيها ، فصدر صوت من الخشخشة الجافة . وأخرجت في يدها قطعا مستديرة من سدادات قناني و الكازوزة و وبسطتها أمامنا قائلة :

\_ أنظروا يا أولادي هذه النقود . لقــد من بها علي ً بعض ُ المحسنين !

وأرسلت من فمها ضحكة مسحوبة على مدى ضفّتي النهر ، ثم تابعت بلحن حزين :

وقوفها أمامنا فجاة ، وبسرعة . فقد أوقفت كلّ حركة من حولها . ولا نزال حتى الآن نتساءل عن النهر هل تجمّد ماؤه ، وخفت خريره ، وتوقيّف اندفاع سيله مع تلك الوقفة التي وقفتها المرأة بإزائنا ، فحجبت عناً رؤية الضفّة الآخرى ؟

والصورة تقدم إلينا الآن مع الذكريات العتيقة ، مبهوتة الجوانب ، غامضة التفاصيل ، وكاتها تفاصيل رسوم تتحر ك فوق نسيج من صوف أخضر . فقد كان العشب يومذاك علا الضفتين .

كان رأسها مجلّ لا منديل حرير ممز قن، بقيت على أطرافه خرزات متفرقة من زينة سالفة . وأمّا الوجه ففي قساته لقاء بين أخاديد الهرم ورونق الشباب : في تجاعيده الكثيرة تشعّ حيوية العافية وكاتها طيّات لطاقات الحياة . وقد برزت عيناها ، وتفرقت أسنانها عن ضحكة غريبة ، وانسدل فوق جسمها البدين رداء يصل إلى الارض و يعطي القدمين ، ويبدو أنّه من أزياء قبائل النور التي من عادتها أن تمرّ بساحل الشال في فصل الشتاء ، ثم تنزح إلى أعالي أعالي



كنت أتوسّل المارّة في المدينة أن يحسنوا إليَّ بشيء من المال أشتري به دواء لابني المريض ، وأعود إلى القرية حيث أقيم قبل أن يسقط الظلام. وقد أحسنوا إليّ بهذه النقود ، فتعالوا وانظروا هل تكفيني ؟

واستدارت على ذاتها وكاتنها تريد أن تبكي . فملكتنا الحيرة جميعاً ، إلا «مروان » الذي كان أكبرنا سنا ، فهتف بنا كالقائد الصغير :

- إنتبهوا! هذه حيلة!

وتحدّقنا حوله نستفسره ونعطيه أولويّة الرأي ، ونعترف له بالتقدّم علينا في باب حلّ الألغاز . فقال :

\_ إسمعوا! لقد جاءت هذه المرأة الشرّيرة تستدرّ عطفنا عليها.

وقفز واحد منّـا صائحاً :

\_ ولكنتها لم تفعل ذلك ، بل جاءت كعاصفة من الخوف!

فاسكته الرفقاء الباقون ، ونظروا إلى " مروان " يشجّعونه على المضيّ في شرح رأيه وعرض خطّته. فقال:

- جاءت بهـ ذا المظهر حتى توهمنا بأنها خُدعت بسدادات زجاجات الكازوزة ، وأنها ظنّتها نقوداً . وليس هذا في الحقيقة معقولاً . إنّ أمرأة في سنّها لا تخدع مثل هذا الخداع .

وارتفع أحد الأصوات : \_ ولماذا فعلت ذلك ؟

فردٌ " مروان " بثقة أخذت تزداد :

- لأنها تريد منّـا أن نشفق عليها ونمنحها ما نملك من النقود .

كانت خشخشة السدادات لا تزال تصدر عن المرأة كصوت أبح ، وهي تقفز قربنا ، كانتها في انتظار نهاية المداولة بين أركان الحرب الصغار . ومدت يدها مر أخرى بجمع من تلك السدادات المعدنية التي بهت التلوين عن صفحتها وتباعدت بُقعه ، فظهرت كصور مصغرة عن وجهها المجعد الناضر في آن معا ، وقال القائد الصغير :

\_ لديٌّ خطَّة أقترحها على الرفقاء!

وتعاكست الانظــــار وهي تتَّجه إليه بسرعة . تابع :

\_علينا أن نجابه المكر بالمكر . فدعوني أتولَّى الامر وأنفَّذ الحيلة ، على أن تبقوا صامتين تردَّدون ما أقوله ، أو تشيرون بالموافقة من غير أدنى اعتراض !

ثم دنا منها بخطوات جريئة وقال:

مده ليست نقوداً كا تزعمين ! ولكنها قطع من الجواهر الثمينة والتحف النفيسة ذات قيمة مرتفعة جداً . وقد فقدها أحسد كبار الأثرياء في المدينة . لقد سرقتها منه بلا شك ، فالويل لك إذا رآها رجال الشرطة معك ، فمصيرك عندئذ السجن المؤبد .

وتراجع القائد الصغير خطوتين، وهتفنا نحن من ورائه بالموافقة على ما يقول. فدعرت المرأة أيها ذعر وجحظت عيناها من وجهها بين الاستغراب والطمع. ثم أخفت السدادات في جيبها، وكتمت عليها كتانا شديداً.

لا! إنّه القود! مجرّد نقود! أقسم بالله أنها
 نقود. وقدمن عليّ السابلة على السابلة على السابلة المسانا لوجه الله.

فقال القائد الصغير:

- إن كنت صادقة في ما تزعمين فهاتيها إلينا نمنحك ما يكفي ثمن الدواء وأجرة السيّارة للعودة إلى القرية . وصحنا جميعاً ، وقدد تبدّد الخوف نهائيّا من وجوهنا :

\_ هاتیها ، هاتیها ، هاتیها . . !

فقفزت المرأة إلى الوراء ، وزادت حرصا على السدادات الصَّدئة ، وأخذت تشدَّ عليها في جيبها حتى كاد رداؤها يتمزَّق . وقالت :

ـ لا أريد أن أمنحكم إياها . إنكم صبية أشرار! وحاولت أن تفر هاربة منا ، فلحقنا بها بالعصي الصغيرة وقضبان الليمون اليابسة . ولما ابتعدت عنا رشقناها بالحجارة حتى توارت بعيداً بين الأشجار وهي تهرول مذعورة . وعدنا مساء ذلك اليوم إلى بيوتنا متهلكين ، وقد بحت أصواتنا الصغيرة من كثرة الصياح .

\*

لم نكن نحن نعرف الثلج في المدينة . فمنذ ولدنا إلى ذلك اليوم لم يكن الثلج قد سقط على الساحل . ولكن البرد كان قارسا مساء ذلك اليوم أكثر من العادة ، ولم تستطع أفرشتنا أن تطرد قرض البرد عن عظامنا بالرغم من أغطيتها الكثيفة . ولمّا استيقظنا في اليوم التالي لم نصد ق أعيننا . فقد هتفت أمّي بنا صائحة :

ومددنا أنظارنا من خلف البخار اللاصق بزجاج النوافذ، ثم مسحنا الغشاوة بأيدينا الصغيرة، فتكشفت لنا المدينة وكان بساطا أبيض كبيرا قد بسط فوق بيوتها جميعا وتسرب البياض إلى سطح الكنيسة الذي كان ينبت فيه عشب أسود، فانجلي عن بياض غريب. والبياض فوق برج الجرس، والبياض فوق برج الجرس، والبياض في الشارع حيث بدأت الحركة بشيء من البطء.

كان منظر الثلج يلهينا عن أيّ شيء آخر ، وقد هفت نفوسنا إلى هذا المشهد الفريد في حياتنا . وارتدينا من كلّ ثوب اثنين : الجوارب ، وقمصان الصوف ،

#### فقلت لوالدي:

ـ هل يعني هذا أن المرأة ماتت ؟ فطيّب خاطري ضاحكا :

\_ 'یستدل من هذا الکلام أنها لم تکن قد ماتت بعد ، لدی کتابته .

\_ وهل يعني أنها ماتت بعد ذلك ؟

\_ لسب أدري .

وصرفني والدي عن هذا الإلحاف في السؤال. وقادني إلى غرفة النوم بيده وهو يقول لي بحزم:

\_ إرتد ثياب النوم واندس في سريرك ، ودع عنك هذه الاسئلة التي لا جدوى منها .

وأطعتأوامر والدي واندسست في الفراش . ولم أنم طيلة ذلك الليل الطويل .

بقيت \_ أنا ورفقائي \_ نتحاشى ، بعد تلك الحادثة ، أن نذهب إلى النهر . ظلّت تلاحقنا صورة تلك والقمصان الداخلية ، وارتدينا سراويلاتنا الطويلة فوق مراويلات النوم . وذهبنا الى المدارس صبيحة ذلك اليوم محمًّ لمين بالثياب الثقيلة .

لم تهدأ سورة الدهشة بالمنظر الجديد إلا في المساء، عندما تحدّقنا حول النار نتافّف من البرد ونتلاحظ بين الحين والحين تحت رقابة والدنا الجالس على كرسيّه، وهو يعرض أحداث اليوم في جريدته المسائيّة المفضّلة . وإذ به يتوقّف فجاة عن القراءة ليصيح:

- إسمعوا هذا الحدث الفظيع! لقد عثر رجال الأمن على امرأة في العقد السادس من العمر كانت ملقاة في الثلج بضاحية المدينة. وقد كانت ترتدي ثوباً طويلاً مزر كشا، وهي تقبض في يديها على مجموعة صدئة من سدادات زجاجات «الكازوزة». فتم نقلها بسرعة الى المستشفى وهي تعالج أنفاسها الأخيرة. تبيّن أن المرأة كانت مصابة عمرض عقلي ، وفرت من أحيد مستشفيات الأمراض العصبية.

واعترتني موجـــة محرقة من القلق والتساؤل،

## (فطول-

الأقدام تطرق بكثرة خلف باب الدكّان ... لم يبق باستطاعته أن يتبيّن عددها: أربعة ... ستّة ... عشرة رجال ... أكثر ... وأكثر . ألقرية كلّمها تزحف . أولاد صغار ، وأمّهات ، ورجال ، وشيوخ . ألزحف الفرح يتدفّق كالدماء في عروق جسم مهتاج . غدا تتحقّق الأعجوبة المنتظرة منذ سنوات ، ويرتوي حلق الأرض ، وتزهر مواعيد سنوات القحط الماضية .

فكّر المعلّم "سليمان" بالآخرين الذين يفرحون وحدهم اليوم. والآخرون كانوا جزءاً منه، وهو عندهم محطة الانظار. خيالات العابرين تتحرّك على جدار الدكّان، ثم تمضي من غير كلام، كا تهم لم يتوقّفوا عند باب دكّانه

المرأة المسكينة التي لم نرأف بها . وظللنا معتقدين فترة طويلة أننا جنينا عليها . ولم نكن نذكر الأمر بيننا إلا متهامسين تهر با من صوت الضمير الذي لم نعرف تقريعا وتعنيفا أقوى من تقريعه وتعنيفه في ذلك الحين ...

وظللنا هكذا ... إلى أن كانت « زمرتنا »قد أجمعت أمرها ومضينا نجتاز الشارع . وإذا بنا نرى المرأة نفسها بين السابلة . فهتف « مروان » :

\_أنظروا ! إنّها هنا .

وأسرعنا إليها جميعا، وألقينا عليها التحية . فلم ترد .
وسالناها إلى أين هي متجهة ، فلم تحر جوابا . وأمسكناها
بيدها نهز ها ، فلم تتغير نظراتها ، ولكن برق فيها شيء .
فأخذ كل منا ماكان يحمله في جيبه من نقود ، ودسسنا ما
جمعناه في يد المرأة ، فلم تشكرنا ولم تقل شيئا ، بل نظرت
إلينا نظرة فيها اختصار لمعاني الامتنان ، وتخلّت عن
جمودها . وسارت في الشارع حتى غابت بين السابلة .

وما زلنا، بعد ذلك، نلقاها في الشارع بين الحين والحين. ولكنتنا لم نسمع لها صوتاً ، ولا لمحنا في نظر اتها من ذلك البريق إلا أطيافاً ...

باحترام طيلة ثلاثين عاماً ، ليلقوا تحيّة الصباح . والنساء يعبرن مسرعات ، غير مكترثات ، كان الخاطبات لم يعرضن عليه خدماتهن في زمن العز الغابر ...

ألله ! الله ! المال ، والنساء ، وشرف الصنعة : مثلَّث الحياة الدنيا ، أتلف العمر في طرادها ، وها هي اليوم بلغة العيش تستكثر نفسها عليه .

ولم تندَّ عنه التفاتة نحو الشارع. الأقدام الكثيرة تطرق وتطرق ، لا تتوقف ، وأهازيج مكبوتة وبعيدة تتناهى إلى مسمعه. وقد شارك القرية في الزمن الغابر أيّامَ البؤس والهناء ، وكان ربيب الأفراح وشريك اللمّات. غير أنَّ أهازيج الفرح توقع اليوم وثيقة الانفصال بينه وبين الآخرين.

والخَدَر يتابع زحفه على ساقه المتجمّدة ، فتلتصق أكثر فاكثر بالكرسي المخلَّع خلف طاولة الصنعة . مدينته الصغيرة تتثاءب وتزفر بانفاسها الأخيرة . وجدران «الشحتار » الأسود ، الحبلى بالبراميل المعلَّقة وربطات الخنفيّات ، تلفُّه من الجهات الثلاث بتوسُّل ورجاء ،

بات لا يُجديه حتى أن يعدّ ... عمره كلّه أرقسام مفترَضة وقف على عتبتها الممكنة ، ثم أوقعته في الخواء والفراغ . وسنوه وأيّامه ممزّقة على العتبة الحفّرة ، أو مصلوبة على خشبات الباب النّخيرة .

¥

ــ رأيت اليوم حلماً مزعجاً . وردّ أبوه بقسوة :

- \_ دعك من الأحلام المزعجة ، و'قم ا
- \_ ساذهب إلى عرَّافة القرية لتقرأ لي البخت.
- لا شكّ أن الحرّف بدأ يدبُّ فيك ··· ألله يمحق الأولاد!
- أبي ! دعني أستشير العرّ افة في هذا الحلم الغريب.

\_ وماذا رأيت في منامك يا تيس؟ ما كنت أظنّ أنّ

هذا الرأس يصلح للاحلام . ألحقيقة أنّه ياتي على بالي أن أضحك عندما أفترض أنَّك تحلم .

- أبي ! رأيت المياه تطلع من الأرض بغزارة . ورأيت بابور الكاز يطفو على المياه الكثيرة النابعة من تراب الأرض ، ثم تنطفىء لهبته ، ثم تعوم البراميل كلّم ا ، وتعلو المياه أكثر فاكثر حتى تبلغ الرقبة ... وأختنق ، ثم ... لا أذكر شيئا .

\_ ألصنعة ذهب أبيض! فم المرابض! واخلع عنك رداء الأوهام .

\*

راح يفكّر: "أبي! أبي! أبن عظامك المهترئــة الآن؟ أنت صيّرتني سنكريّا يائساً ، وأطمعتني بالثراء والرفاه من صنع براميل المياه ، وقلت: هذه صناعة لا تكسد لأنّ الناس كلّم سيحتاجون براميل المــاء للاغتسال ».

ووجه أبيه لم تطمسه السنوات. إنَّه يشرق خلال

غبار الزمن السالف ، بقساته القاسية ، وأنفه الكبير الذي فا تحته شارب كالغابة . وكان الوالديشد يد ابنه بعنف الصنعة ذهب أبيض وسر في مخبا ... النار ، والقصدي ، والتنك الأبيض ، والتوتياء ، وحنفيات البراميل الذهبية . والعمر يعدو بسنواته كجياد مسرعة في حلم عميق تركض و تركض و لا تبرح مكانها . وأبي ! أنت صيرتني بائسا ! ولكن من يرد الجواب ؟ كانك لم تدرك أن فلسفة ولكن من يرد الخواب ؟ كانك لم تدرك أن فلسفة زمانك لم يبق لها في عجائب هذا الزمان حساب . وقد كنت تدعى أنك لا تخطى ء ! »

ألبابور في الزاوية ينحب بصوته وقد شحبت لهبته ومضت تعتل . ومكواة لحام القصدير ملقاة جانبا، خاملة بمذلة . وآخر برميل لم يتم صنعه بعد . ولماذا يتمه و ولن ؟ والناس يبتهجون بقدوم الماء وامتداد القساطل إلى البيوت !

وأطل صبيُّ منفوش الشعر وهائج كالبرغوث: عمَّـي «سليمان»! لمــــاذا لاتغلق دكّـانك وتسبر معنا ؟.. هل عرفت أن الماء سيتدفّـق غدًا ؟..

ويزغرد الصين : "ديروا المي ... ديروا المي ! ". مينتقل اللحن كالعدوى إلى الفيتية ، فتدور أفواههم الصغيرة بكلمات الأغنية ، ثم يندفعون في مسيرة بشكل تظاهرة : "ديروا المي ... ديروا المي ! "وينضم إلى المنظاهرين أناس عديدون ، فتتضحم الكتلة البشرية الفرحة .

ألماء! الماء! غداً يتدفّق الماء في القرية ، وتطرح النسوة الدّلاء بعيداً ، وتسدّ فوهـات الآبار ، لتمتدّ القساطل في البيوت يجري فيها العذب الرقراق .

ألخطوات تزداد بكثرة ... وتتدفّق ... وتطغى بإيقاعها على أفكاره المتشرّدة .

وعبر وفد المختار في حفل مهيب، قرب باب الدكّان، ولكن أحداً من الرهط الجليل لم يلتفت إلى العمّ «سليان » القابع خلف صحائف التنك . « ثلاثون عاما أمضيتها في المهنة ، لم تغنيك عن شيء . وأنت اليوم المعذّب الوحيد . لم تجمع قرشا على قرش إلا ذهبت به صروف الآيام . وجهادك كلّه لم يستطع أن يقيت إلا

فما واحداً هو فمك . أين الذهب الأبيض ، أين ؟ إنهض عن كرسيّك المخلّع وانطلق مع الآخرين . وغدا تتدفّق المياه ، ويظلّ دكّانك أشبه بالمتحف الذي يذكّر الأهلين بسنوات ماضية . ويشيرون إليك قائلين : هنا كنّا نصنع براميل الاغتسال قبل مدّ الماء . وتظلّ أنت تمثال المتحف الوحيد . قم ، تحرّك ! . . سواء مت غدا أو بعد غد من كساد الصنعة ، فانت اليوم حي . وغدا أن يلقي إليك أحد بالا . ألغول الذي خفته سنوات طويلة ، وعلنّا بين وشق النفس ، لن يتطلّع إليك وهو عز ق جسدك بانيابه البراقة » .

وأحسّ بشوق مفاجىء إلى " أمّ فتحي " ، العرّافة الوحيدة في تلك الأرجاء . وتذكّر الحلم الذي يخبط العظام . ولكن هل تفسّر الأحلام بعد ثلاثين عاماً ؟

قدماه تنقلانه ببطء ثقيل وسط الشارع الأعمي ، كاتنه آلة مخلخلة المحاور تمشي بين الزحام: ﴿ أَيِن أُمَّ فتحي يا ولد ؟ ... أمّ فتحي ماتت قبـل أبيك ... \_ زمن عجائب !..

\_ وقد مضى الجميع للاحتفال في ساحة القرية .

\_أتركهم ينبسطون.

أقفل بعد زيارته القصيرة راجعاً ، ولم يَبُح بالحلم القديم لصديق أيّام الشباب . وزمَّ شفتيه من الخجل والضِّيق ، إلاّ أن النسات العليلة بدأت تبرد صدره، وحديث الود خفيف من همومه . غير أن الخوف لا يزال يرجف عظامه ، والخدر يزداد تغلغلا في ساقه .

وعبر القدومية الضيقة لا يؤنسه شيء إلا وساوس نفسه ، وأهاجيسها . والغروب مشرف على القرية ، ونباح الكلاب يتردد بين البيوت . ومر بغابة الزيتون الصغيرة فعاودته أضغاث أحلام : ماذا لو بقيت هذه الأرض لأبيه ولم ينفقها على تفتيل شاربيه وعلى شراء العز الباطل؟ ماذا لو ترك له ما يقيله من العثرات ؟ « الصنعة ذهب أبيض وسر مخبا ، ولكن وسر غير من إستظل شجرة عتيقة واستراح . ألحدر الزمان غير من إستظل شجرة عتيقة واستراح . ألحدر

وهي أيضالم تغنيها صناعتُها عن الموت. أتراها عرفت أجلها أين ينتهي ؟ فكيف تحمّلت بعد ذلك الحياة المعدودة السنوات ؟ »

ومضى يضحك من نفسه... كيف يقصد بيت • أمّ فتحي • ومضى يضحك من نفسه... كيف يقصد بيت • أمّ فتحي • وهي في عداد الأموات ؟ ولكنّه يشعر بجاجة إلى من بجلّ له رموز الحلم. وغداً يجري الماء في القرية...

عرَّج على صديقه القديم • أبي الهمَّات • ، سيّد شبَّان القرية في الزمن الذهبيّ السالف. فتلقّاه بالبيشر ، ولم يكن ينتظر زيارته.

\_ أراك اليوم مكدَّر الخاطر يا معلَّم • سليان • .

\_ ألقرف ! . . القرف يا « أبا الهمّات » .

\_ يقطع دين القرف . . . وماذا بقي لنا بعد الشباب ؟

\_ ولكنـك أنت تزوّجت وفرحت بالعرسان .

کتّها لعبة یا معلّم « سلیمان » . ألکون یعمر ونحن تالفون .

\_ يقولون إن الماء سيتدفّق غداً ويجري في قساطــل البيوت .



لا يزال في ازدياد . ثم مضى يسر تح نظره في غابة الزيتون الصغيرة ، فحز كالسكتين في قلبه أن يرى غصونها تاعسة ذابلة كانتها تسترحم . وتذكر نبا سمعه مؤخرا فاقلقه : صاحب الغابة سيقطع شجرات الزيتون ويقتلعها ليزرع غراس ليمون تصح مع المياه الجديدة . فكيد قلبه ، وعزت عليه الدنيا ، وأحس أن جدور حياته متصلة بجذور هذه الشجرات ...

ولم يطق المكوث طويلاً ، فلعن الماء ونهض يكمل طريقه لا يدري إلى أين !

عندما وصل الساحة أحس بحيوية غريبة انتشرت فجاة في جسده والقرية كلتهافي حداء متواصل وضجيج وهرج ألفرح يمتصه ويحيله إلى حطبة جافة الألياف ملتهبة مهد صوة جوادك أيها الفقر افاليوم يوم الابتهاج! وسرت إليه العدوى اولم يدر إلا وهو بين المتظاهرين ياخذ بجدائهم بحاسة نادرة .

ألخطوات تتكاثر أيضا وأيضا ٠٠٠ تزحف على أعصابه، تسري فيها كملايين من النمل. وانعقدت حلقة الدبكة،

وارتجت الأرض ، وصعد الغبار ... والدم يتدفّق في شريان رقبته من الفرح والنشوة والإجهاد في الرقص ... ثم وقف المختار فوق كومة من الحجارة وصاح بالأهلين :

\_ يا جماعة الحير .

وتوقيّفت الدبكة ، وأنصت الجميع . فالقى المختار خطابًا قوبـل بالتصفيق .

ثم استانفت الخطوات إيقاعها. واشتد الزحام، وطغى السيل البشري على الهواجس والتساؤلات.

\*

توالت الطّرقات على باب المي الهمّات عنيفة ، فركض الصبيّ يفتح الباب ، وعاد إلى أبيه مسرعاً يقول: \_ مامور شركة المياه على الباب يسال عنك .

وهرول «أبو الهمّات » للقاء المامور ، فرفع العمّ «سليان » قبّعته وقدّمها أمامه وكانه يفتح بها الطريق إلى بيت صديقه القديم ، وقال متهلّلا :

وتشابك الرجلان في عناق طويل ... كجبلين من الوداد .

### الفتسايل

- تريد أن تعرف كيف قتلت « يوسف الفحل » ؟ وقهة بعصبية ، حتى امتلات القاعة بالصدى . ولم يلتفت اللاعبون الشاخصة أبصار هم ، ولا ولد القهوة الذي اندس بين الزبائن يحمل صينية الشراب بين الضجيج .

واجتهد حتى يزدرد ريقه، وحرابُ الشرر تتنافر من دائرة عينيه الدامية، وتجاعيد وجهه 'تجالد زحف السنين .

\_ إستمع إلى ". أشكرك يا سيدي لا نك تستمع إلى ". لعلنك زائر جديد . إفعل ما يبدو لك ، فأنا لا أقول شيئا ! . .

ومر ّ رجـــل بدين يلعن الحظ ّ ، فحاد محدِّ في عن طريقه ، ثم دنا يهمس في أذني :

\_ ألناس هنا لم يبقوا يستمعون إلي . حتى صاحب هذا المكان لم يبق يطيق حديثي . لعل قصتي مملّة . وأمّا أنت فمستمع ملائم ، لأنبّك زبون جديد .

وتوقّف يرمق بطر ف عينه دولاب الروليت . وصمت برهة قبل أن يكمل :

ماذا كنت أقـول ؟ !.. نعم ... نعم ... قلت لك إنتي أمارس هنا أفراحي وأحزاني على هذه الرقاع الخضر . منذ سنة أو أكثر . لست أذ كر (الأتلم هنا تسير ببطء وبلاهة ، وليس إلا الدولاب يسرع ) .

في الخارج كانت الريح تصفر بصوت أبح ، وتسعل كانها أصيبت بزكام كانون الثاني . ولكن العراء الحزين لا تصل أنفاسه الصقيعيد إلى الشموع المحتمية بالجدران،

\_ أنظر ! أنظر ! « كلّ عــام وأنتم نجير ! » يا لهم من سفّاكين !

وقاوم جفناه البطيئان أثقال التعب والسهر والسنين. وبريق الحقد خلفها هو الحقيقة الوحيدة الباقية من هذا الهيكل المتداعي .

وحكَّ ما بين شعرات رأسه القليلة البيضاء متذكِّراً:

- أنظر أين صرنا! نكون في حديث ونصير في حديث. قلت لك إني أمارس هنا أحزاني وأفراحي. حديث. قلت لك إني أمارس هنا أحزاني وأفراحي أليس كذلك ؟ بلى ... بلى ... أتعرف ماذا أفعل يوم تسود في وجهي الدنيا؟ أحزم أمري ، وأتوجه إلى هنا ، أمارس هوايتي بشراسة وعنف . أغضب ، أشاكس ، أجن ، وأخيرا أخرج بالنتيجة المزمنة ... أخسر كل ما أحمل من نقودي ، وأنزوي في آخر القاعة أتفرج على اللاعبين . ولكني أنفس عن قلبي ، وأحس أنسي فعلت شيئا ما ... فارتاح!

ثم قال بين ضحكة صفراء، وتنفس كقفز الأرانب: - أتصدّق أنهم كانوا يدعونني « البط\_ل » ؟! قل لي : لماذا ؟ لأنني كنت أرهب نصف المدينة . كنت عماد الحيّ كلُّه من أوّل " الجميزة " إلى جسر النهر . « حبيب باشا » \_ رحمات الله عليه \_ هز كتفي وقال : إذهب، أنت أرجل من عرفت ! . . ثم عيدنني في خدمته ، فصرت أحمى عربته الفخمة بخيولها المطهِّمة، وأنا متط وراءه حصاني وعيناي تطوف ان على الشارع ، أنظر إلى الناس من فوق مثل النسر المُدلِّ . عشرة أعوام من العز ما مر مثلم على رجل \_ سقى الله تلك الأيام! \_ من كان يجرو على تحدِّي البطل ؟! من كان يحلم بمجده ؟ يعقف شاربيه ، وتقدح عيناه بالغضب المتعالى عندما يزبجر حصانه أو يفحص الأرض بنضوته النحاسية ذات الرنين . أقول لك \_ وصدّقني \_ إنّ عيون الحسان كانت تبصبص على من خلف خصاص النوافذ ، وعبر شباك الشرفات ، إذا تناهى إلى أسماعهن في الخدور وقع حوافر فرسي على الطرقات المبلّطة ... فهل عرفت ما قيمة

ثلاثون، أو أكثر قليلاً ... أليس كذلك؟ ولكن هذا الحديث من أربعين عاماً . أربعين بالضبط لأنّني منذ أيّام احتفلت بعيد ميلادي السبعين . وكنت يومذاك في مثل عمرك . إحتفلت به هنا \_ كعادتي \_ فضحكت ومرحت ووزّعت على الأولاد ما فيه النصيب ، وأنفقت أكثر من العادة . أفرغت جميع نقودي، وعدت إلى البيت . إحتفلت بافراحي هنا \_ أتسمع ؟ \_ فجو البيت أصبح يضايقني ، ويزرّقني ، ويشعرني بشبح الأيّام الماضية .

ومر"ت سحابة من الرعب على جبينه برقت لها عيناه واستدارتا . وجفّت الكلمات على شفتيه ، وتساقطت كالثمرات اليابسة :

- شبح الأيّام الماضية لا يزال يلاحقني إلى هذا الذلّ !..

وبكى كالطفل الخائف . وأمسكني من يدي وهزّها بعنف .

رأيته ذلك اليوم \_ أقصد الشبح \_ فكان عملاقاً يرتدي السواد من رأسه حتى قدميه . وجهه ملفَّع ،

«البطل» ؟! كان ذلك قبل أن تولد أنت!! كم لك من العمر؟

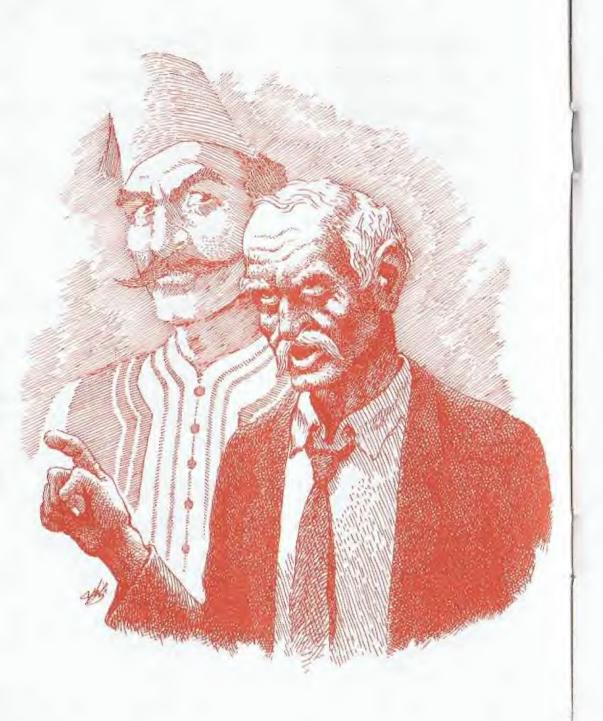

وخطواته بطيئة ، وجسمه ثقيل . ومضى يجرجر جسمه الحزين صوبي ... فتراجعت في الظامة . وكانت الغرفة مغلقة . زجاج باب الشرفة انكسر فوق كتفي . إحتوتني عتمة الليل الواسع المطلَّمة على النهر . بقيت أتراجع . سمعت خرير ماء النهر . صار ماء النهر لاسعا كالسنة اللهيب. ظلّ الشبح يلاحقني وهو صامت ، ينوء بظله الأسود على ، ويدنو منسى ببطء . فلمّا اقترب منسى كان ظهري إلى النهر ... ثم قهقه في وجهي قهقهـــــة عالية ، فسقطتُ رويداً رويداً في النهر، وتحوُّل النهر إلى بئر من النار ، ثم تحوّل إلى زوبعة تدور ، ثم تحوّل إلى دولاب حديديّ عليه أرقام ملو نة مُحمر وسود ، ثم حمر وسود . وابتلَّت ثيابي . وغمرني وحل النهر . وأحرقني اللهب، ودار رأسي مع الدولاب ارقامه الحمر والسود ... وفتحت عيني ، تلك الليلة ، فادر كت أنبي كنت في الحلم . كان العرق يسيح من جسمى فتبتل به ثيابي ، ولم أنم طيلة ذلك الليل. ألشبح الأسود! الشبح الأسود! أتدرى ما هو الشبح الأسود يا بني ؟! إنَّه شبابي الذي يلاحقني إلى هذا الذل ، وقد أبي أن يموت أو يتوارى . بل ظــــل ّ

يلاحقني بعد تلك الليلة ، وفي كلّ ليلة ، فلا أستطيع له دفعاً ، ولا أقوى على التواري من طريقه . أريد أن أقتله فاتخلّص منه . لكنّي لا أكاد أصل إليه حتى أرى أصابعي متشبّتة بعنق الظلام . إنّ أوهامي تصلبني على السرير الذي يتمدّد فوقه الأرق .

بدأ الرجل يتنفّس بارتياح ، بعد أن أفرغ من صدره الكلمات . ثم قال بإلحاح :

وعدتك أن أخبرك قصة قتلي ليوسف الفحل ". إصبر ولا تعجل علي ". ساخبرك كيف قتلته . أتعرف شيئا عن الهامة ؟ أجل ، الهامة ، ألا تعرفها ؟ يسمونها أيضا الصدى ! حسنا ، ساخبرك عنها . أنا أثر ثر أكثر من اللزوم ، أليس كذلك ؟ لا تلمني يا بني "، فأنا أيضا رجل أكثر من اللزوم في أرقام الناس . أنا الصفر الذي يزعج اللاعبين . ألصفر ! هه !؟ الصفر !

وتامّل طاولة اللاعبين، وابتلع ريقه بصعوبة قبل أن يكمل.

ـ كان جدّي يروي لنا قصصاً كثيرة ، ولكنّـي لم

قال الرجل:

- كان بيتنا في ذلك الزمان على " الجميزة " . ولم تكن مثل اليوم عامرة بالسكّان ، بل كانت منطقة خربة وبعيدة عن المدينة . وكان الشبّان يجتازون طرق الصّبير الوعرة ليصلوا إلى دارنا كلَّ مساء ، يسالون الخاطر ، ويتسقّطون الأخبار ، ويعتز ون بنا نحن زينة الرجال .

أقول لك ، نحن » ، لأنَّنا كنَّا ثلاثة إخوة على قلب واحد ورأى واحد. الحاصل... أنا أطيل عليك الكلام. أليس كذلك؟ ولكن لا تتضجر ، استمع إلى النهاية ، وسوف تعلم كل شيء . جاءني يوما رسول من عند الشيخ ( سعدي العبّاس ) ، وقال لي : ( الشيخ يسلّم عليك ويدعوك إلى فنجان قهوة . فقلت : « خاطر الشيخ مسؤول. بلغه تحيّاتي ، وأناقادم إليه ، . الحاصل ... استقبلني الرجل بالتَّترحاب وعمل من قيمتي فضيَّفني الشرابات والحلو وكلّ ما يلزم . ثم جلس يحدّثني ، فأشار من طرف خفي إلى ماكان يسمع عن رجولتي وبطشي ، وأنَّه يطمع في صداقتي . فقلت له متعذَّرا : « معاذ الله يا شيخ سعدي . أنا لست على قيدر المقام » . فطيب خاطري وقال: "مقامك عندنا فوق ما تتصور . فلمَّا نهضت مودَّعا ، دسٌّ في جيبي مغلَّفا وقـال : « هذا ظرف أرجو ألا تفضه إلا وأنت في بيتك! »

أتدري ماذا كان في الظرف ؟ أتدري ؟ وصلت إلى البيت ولم أكد أصدّق! أحياناً تاتي المفاجآت السارة

سريعة ، ثم تضع نهاية إنسان وتقضى على البقيّة الباقية من حياته. رأيت في الظرف آنذاك \_ صدّقني ، وحياة هذا المساء الفاضل \_ خمس مئة ريال مجيديّ دفعة واحدة! وكانت لها قيمتها في تلك الأيّام ... الحاصل ... في اليوم التالي ذهبت أتشكّر الشيخ على معروفه ، فضحك وقال : « هذه إكراميّة لك لا تستحقّ الذكر ! والأيّام بيننا يا صاحبي...الأيّام بيننا!" وتكرّ رت زياراتي للشيخ ،وأنا لا أعلم سر تودده إلى ، حتى باح لى يوما أنه بريد منسى مقابل هذا الإحسان أن أحمى لعبة « الروليت » في نادي القيار الذي يدره في الفندق. وامتدحني بما لم يدع لي مجالاً للرفض. واستشرت المسكينة أمّ الأولاد فلم تمانع. فمضيت أخدم الشيخ والشاكرية على جنبي، وعيناي تقدحان ناراً. فاقف على باب الفندق أرصد الداخل والخارج، وأرمق السابلة في الطريق، وأتنحنح كلما التفت أحد نحو الباب فيهرول راكضاً.

" يقولون لك: البحبوحة والمال من أعراض الدنيا . لا تصدّقهم! ألبحبوحة جوهر الدنيا ولذّتها. لقد استطعمت نكهة البحبوحة في تلك الأيّام ، والمظروف ياتيني في آخر

الشهر ، وإكر اميّات الزبائل لا تخلو من رفض من قبلي وتمنُّع. ثم صرت مع الأيَّام أتقبِّل الإكراميَّة منحنيا بالشكر . ثم أصبحت عيني بَلقاء - لا تؤاخذني على هذه الكلمة \_ وصرت أطلب الإكرامية بتذلّل. والمال أنفقه عن سعة. ويتاح لي أن أدخل أحيانا صالة اللعب فيجذبني العالم المسحور وشيطان الذوات الأنيق الضاحك كرنين الذهب. واللاعبون أراهم من صنف آخر من البشر، يستكبرون على ، أنا البطل أبا الهمّات. وبيني وبينهم بذلات أنيقة ، وخواتم برَّاقة ، وعربات تجرُّها الخيول . « ومضت الكبرياء تستنجد بالتقليد ، فحزمت أمرى على ارتياد الأماكن التي تدار فيها الروليت خارج محيط الشيخ . فادرك الشيخ الخبر فانذرني . ثم عنهفني . ثم لما لم ينفع الإنذار والتعنيف طردني من خدمته لأنى فقدت العنفوان ، فأحلّ محلّى زلمته « الحمار » \_ لا تستغرب! هكذا كانوا يلقّبون « زلماتهم » ، فالمشايخ يتسلُّون بتحقير الاتباع ويعدُّون ذلك زيادة شرف وغواية! المهمِّ .... من كان يقول إن « البطل » يقبل الإهانة ويسكت على تحدّيات « الحمار ، ؟؟! »

ومضى محدِّق يضحك بالتقهقر كمن يدحرج أثقالا متفرقة على درجات سلم حجري . ثم أكمل جاداً: \_ ألعادة ... العادة ... من يقدر أن يكسر على النمر مرّة واحدة فقد أخذ وهرته وانتهى الأمر . أمّا أنا فقد استولى على الشيخ مع أول مظروف أخذته من يده شاكراً، ثم انتهى الأمر عندما طردني زلمته «طنوس الحمار «ذليلاً. \* وازدادت سوسة اللعب تملُّكا بي. ومثل جميع اللاعبين لمأوفيق. كانت دامًا بيني وبين الثروة دورة دولاب واحدة. تصور ! ولكنَّ الحظُّ يابي دائمًا أن يستجيب. « أوَّل مرَّة دخلت باب الرابي ، وقفت أمامه خجلًا. ثم صرت أقف ببابه متذل لا متوسلًا، ثم لاثما يديه داعياً له بطول العمر ، بعد رهن الأملاك وتشديد الشروط ، حتى اضطرّت المسكينة أمّ الأولاد أن تذهب للخدمة في بيوت الناس. ومن ذلك اليوم مات " يوسف الفحل ، و تعلقت هامته برقبتي للانتقام له .

« ماذا؟ أتسالني كيف قتلته؟ ألم تعرف بعد أنّ يوسف الفحل هو أنا ... أنا بالذات ؟! ألم تعرف؟ » ومضى يبتعد عنسّى ، وعملًا القاعة بضجيج حزين .

# جابة الأراب

فجاة هاجت الأمواج هياجها ، تلك الليلة ، ودخل البيت من الكو ة صفير أشبه بغضب الطبيعة والسهاء ، وانهمر المطر في الخارج غزيراً . كان أخي الصغير يلهو وسط البيت . وتجمع الشيخ على نفسه متافع الم ودخلت المي وهي تغلق الباب وراءها بسرعة لتمنع حبّات المطر من الدخول معها ، ثم مضت تعد الطعام في زاوية أخرى . وإذا بالباب يطرق بعنف ، ويعقب الطرقات المتالية صوت عصبي يستغيث كثور مذبوح .

ساد البيت وجوم من الخوف. والتفتت أمّي إلى الزاوية التي يقيم فيها الشيخ تتوسّل بنظراتها تفسيراً تخرج به من قلقها الشديد. وتوقّف أخي الصغير عن

اللعب كأنّه يشاركنا القلق. ولم يبق منّا هادئا إلاّ الشيخ الضرير. فقد ظلَّت نظراته ثابتة في مكان غير محدّد، وقال:

- قم يا صبي ! إفتح الباب المرى من القادم! وسالت جدّي قبل أن أنهض:

- من تراه يكون ؟!

خرج الشيخ عن طور هدوئه المعتاد وهتف مؤنّبا ، عجِّل ! عجِّل ! عسى ان يكون الفرج قريباً . ومضى يفرك بيديه ، ويستعجل الثواني المتراكضة أمام بصرد المطفا .

لم أكن أعرف أن جدي ينتظر من دهره شيئا بعدما رماه الدهر بافجع ما يُرمى به رجل في مثل سنه لم أكن أتصور أن نفسه تهفو إلى أمل أو ترجو رجاءً! كان كل ما في حياته يسير ببطء على إيقاع واحد ، كانه يضغ أيّامه مضغا متواصلاً رتيباً ... فاي فرج ينتظر ؟!

ظلّت صورة جدّي مقرونة في أذهاننا بذلك البيت المرفوع على البحر ، تدخله الرياح الشتويّة من كوّة في

أعلى الجدار ، وتزوره أغاني الموج ، وأساطير البحارة القدامي، وأطياف مغامرات السندباد. والواقع أن جدّى لم يبرح ذلك البيت المربع وقد قام كعلبة و ضعت فوق الشاطيء ، 'ثقبت من أعلاها فكانت الكوّة ، وثقبت في صدرها فكان الباب . كنَّا نراه دوما عند الزاوية ، وكأنه لا يزال هناك ، بوجنتيه المورّدتين فوق شاربين كثيفين ابيضّت شعراتها مع السبعين ، و تقطّب حاجباه بعبسة مزمنة بين عينين تبرقان بحدة كأتبها تخترقان شيئًا مجهولًا . ومع انطفاء النور في عينيه لم نكن نصدّ ق أنه أعمى ؛ فالبريق الحاد ظلّ يشعّ بين جفنيه ، فيزيد الشيخ إبهاما وغرابة ، ويضفى على أحاديثه حلاوة وطلاوة .

عاد جديّ بحثّني بعنف:

\_ قم يا بني "! لعل الفرج قريب . قلت لك : لعل الفرج قريب ا

لو لم يعلن عينيه باعلى الجـــدار تاهُبا وانتظاراً وشغفاً ، لظننت العبارة صدرت عنـــه بغير وعي .

كانت عيناه المطفأتان تتسعان حتى تشملا البيت كلّه. فلمَّا استبطاني مدّ يده حـــول الدكّة التي يجلس عليها يبحث عن شيء. وقال:

\_ هات ِ العصايا ابني ! أنا سافتح ا

كان الصوت المستغيث في الخارج قد بدأ يخفت نوعاً ما ، ثم يتحوّل إلى ألوان مختلفة بين الأنين ، واللهاث الجاهد ، والنداء المخنوق ، فاستحث هذا التحوّل همّة الشيخ ، فلم ينتظر عصاه ، بل قام من موقعه ، فرأيت ، لأوّل مرّة في حياتي ، تلك الدكّة فارغة منه !

3

كان موت أبي قبل ذلك بسنوات قليلة أبشع ما نذكره من أيّام الصبا. فقد ظلّماتنا ، بعد أن غاب عنّا في تلك الظروف الغامضة، كأبة طويلة وحزن صامت مستمر". لم نكن نجرؤ على لفظ اسمه، أو السؤال عنه ، بعد أن لاحظنا أيّ التياع كان يقتلع قلب أمّنا من صدرها كلّم سمعتنا نتحدّث عنه و غالباً ما كان الصمت الكبير ينعصر في دمعتين محرقتين تنحدران من عينيها اللؤلؤيّتين. وتغيّرت في حياتنا أشياء كثيرة بعد ذلك ، إلا أنّ متعتنا الكبرى

كانت يوم نلجا إلى كنف جدّنا في البيت البحري ، فنشم في ظلال الشيخ رائحة أبينا الغائب . لم نكن نستطيع تصور الشيخ أعمى ، فإذا أدار وجهه نحو اليوك الذي تكدّس فيه مخزون القمح والزبيب والكشك والبرغل الأسمر والتين المعقود بالسكر ، كنا على يقينام بانه يرعى بناظريه صندوق المون ويحسب في سرة مساب الآيام الباقية من العام ، حتى إذا اطمأن إلى أن الخزون يكفي ريما يقدم الموسم التالي استبشر وارتاح ، وهدأت نفسه ، فضى في ما هو فيه .

كنّاننتظر أيّام العطل المدرسيّة بشغف لنُمضي الوقت أمام الشيخ الثابت في مكانه من زاوية البيت البحريّ، مغمورين بالدفء والأساطير. وكنّا نعجب من أين تأتيه الأخبار الوفيرة حين كان لا يبرح الزاوية ولا يزوره من الناس أحد، اللهم إلاّ صديقه الوحيد أبو رامز المكارى ، اللقّب بعنتر الزمان »! ؟

لقد كنَّا نتر قب مع الشيخ هبوط الليل وقدوم أبي رامز ، يزور صديقه في العشيّات ، فيجلس إلى جواره

يسلّيه عن حزنه ويتسلّى به ، ويخفّف عنه كابته ، ويلميه عن أساه وغالباً ما يتحدّث الرجلان الهرمان بالفاظ غريبة علينا ، كقصص البحار البعيدة والجزر المهملة ، يتبادلانها من فوق أفهامنا الصغيرة . ويتّصل الحديث بالحديث خلال كلمة تلقى سريعا ، وآهة يعقبها وجوم كفراغ الهوا، في طريق رياح خفيّة .

تلك الليلة نهض «عنتر الزمان » عن جوار صديقه ، كاته يقتلع نفسه عنه اقتلاعاً . وهمهم الشيخ القاعد في الزاوية ، بعد أن جمع رجليه وصفق بيديه وضرب بهما على ركبته موقعًا كلامه :

- ألسهرة باو لها يا « عنتر الزمان » .

\_ " عنتر " كانت له أيّام يا " بو صبحي " .

شدَّد على الكلمة الأخيرة من غير أن يقصد. وقد طالما تحاشى أن يذكر هذا الاسم الذي يفتح في صدر الشيخ جروحاً. فلمّا خرجت من فمه أخذ يتبرّأ منها بحركات تدلّ على انزعاجه. كانت الكلمة كافية لتحريك الحزن الدفين. فذبلت عينا جدّي، واتّكا برأسه على كتفه

لم يدر عنتر الزمان ، كيف يعتذر من صديقه . فارتبك ، وتعشّرت رجله بعربة أخي الصغير وهو يغادر البيت . ثم اختفى في الظلام .

لذلك كانت نظر اتنا تتساءل ونحن نسمع الطّرقات وأصوات الاستغاثة :

\_. ترى هل أصاب ﴿ أَبَا رَامِزْ ، مَكْرُوهُ ؟

\*

مشى الشيخ على ترددنا بخطوات ثابتة ، ولم ينتظر من احد أن يقتاده. فلمّا وصل الباب عالج الزلاج بخفّة ، فانفتج المصراعان، وهبّت منها عاصفة كادت تقتلع البيت من جذوره . هربت أختبىء وراء فستان أمّي فانحنت بدورها تلتقط أخي الصغير وتضمّه إلى صدرها بقوة ضد الرياح والبرد . ولمّا عاد جدّي كان وجهه متهلّلا ، تلعب الريح بشر ابة قبّعته الصوف ، ويتراقص شارباه فرحا . كان يجر وراءه جثّة رجل تتضر ج بدمائها .



فلمًّا وصل بها إلى صحن الدار ألقي بها أرضاً وهتف بأتمى:

\_ هاتي القنديل يا « سميّه » وانظري في وجه هـ ذا الرجل ، وتفرَّ سيه جيّداً ، وقولي ما ترين !

كان اللصوص المسلَّحون يتسرّبون إلى قريتنا ويلقون الرعب بين المزارعين ، كلّم غفلت عيون رجال الامن وقد كنت يومذاك صغيرا لا أفقه معاني هذه الاحداث إلا من خلل أبي الذي كان يبدو داعًا مكفهر الوجه بقامته المديدة ، وعناده ، وثباته . كان أبي في حقله ، فاعترضه رجال العصابة . شتموه فلم يجب . وسالوه عن الطريق إلى قريتنا فلم يجب . وقال رئيس العصابة :

لا يتكلّم ، أو أصم لا يسمع !؟ سنجر ب على كلّ حال ، هل يستغيث إذا اخترق الرصاص جسده !

وأخذ مسدّسه بيده وجعل يتسلّى به قبل أن يطلق

الرصاصة القاتلة. يخبرنا المزارعون الذين كانوا في الحقل أن أبي لم يستغث عندما سقط في حقله كغصن شجرة يهوي إلى الأرض!..

عندما جاءت أمّي بالقنديل سقط من يدها وصرخت ذعر :

\_ هذا هو رئيس العصابة!

تنهد الشيخ بارتياح ، ومضى إلى دكته يجلس فيها مطمئناً . فاغلقت أمّي الباب ، ووقفت تسنده بظهرها متصلّبة خائفة . قالت للشيخ وهي تولول :

- عمّي ! ما العمل ؟ لعلّهم ياتون هنا للبحث عنه ؟ - ليبحثوا . وسوف يجدونه كا ترين !

لم تمض لحظات حتى كان بيتنا الصغير يغص باهل القرية . ومضيت أتفرس وجوههم في ضوء مصباحنا الشاحب ، فلم أجد وجه « عنتر الزمان » بين الموجودين ، فمضيت أبحث عنه طويلا . لم يكن منتظرا أن يتركنا في تلك اللحظات الحاسمة .

إنعقد المؤتمر في البيت الصغير، وأدلى كلُّ برأيه. وبقي

الشيخ سادراً في موضعه من الزاوية ، تشع من داخله غبطة و روحية عميقة كانت تخطفه باستمرار عمّا يجري حوله ، وتشده إلى تأمّلات لذيذة . فجأة توضّح ليكل شيء من خلال الضجيج الكثيف . وهتف هاتف :

\_ لتبعده من هنا!

وقال آخر :

\_ لعلّهم ينتقمون من القرية كلّها بسببه . وفتل أحدهم شاربيه قائلاً :

ــ يا جماعة ! تصرّفوا كالرجال . إذا لم نتصرّف بشجاعة معسونا في أرضنا ودعسوا على رقابنا .

واعترض شاب جهاسة مقرونة بالأسي :

ــ ليس في بيوتنا إلاّ العصيّ وبنادق الصيد! خرج جدِّي عن صمته لأو َّل مرّة ، وهتف مترنّما: ــ ألعصيّ للكلاب! دعوهم ياتون! والله لن أبرح هذه الزاوية ولو جاؤوا بطابور من العسكر.

قال ﴿ فارس أبو سمعان ﴾ :

\_ولكنــّك هنا بلا سلاح ، أعمى ضرير ! ونحن لا

\_ من قتل الرجل يا أمّــاه ؟

تفجّرت نظراتها بالحقد المتشفّي وهي تنظر إلى النجمة البرّاقة على صدر الرجل القتيل. إنّ أبي لم يستغث عندما سقط في حقله كغصن شجرة يهوي إلى الارض. أمّا رئيس العصابة فقدد استغاث كالنساء ، وولول أمام بيتنا قبل أن تهمد أنفاسه . وهذا ما أدخل إلى قلبي الصغير بعض العزاء . وأعدت السؤال مجهاسة :

\_ من قتل الرجل يا أمّاه ؟

\_ لعلُّه عمَّكُ ﴿ عنتر الزمان ٠ .

ولمّا عاد الضجيج هتف جدّي باعلى صوته، فخبّت الأصوات كلّها:

\_ عبثًا ، لا تقنعوني . هنا سابقي !

\*

بعد يومين كان علينا أن نترك الشيخ وحيداً ونعود إلى المدينة لاستئناف الدروس. وقد بلبلت هذه الاحداث

نقدر أن نحميك! قال جدّى:

\_ وماذا تريدون منّى ؟ أن أغادر بيتي وأترك أرضي ؟

\_ ولكنّهم مسلّحون!

\_ أليوم نلت ما كنت أشتاقه . سبحان الله ، حدُسي لا يخيب ! كنت متوقعًا أن ياتي الفرج . وقدد أتى كا ترون. لو مت قبل أن يقتل قاتل ابني • صبحي • لكانت حياتي أذل من برغشة .

وعلا صوت من المجتمعين:

\_ لكنتم سيقتلونك يا « أبا صبحي "!

وردّ الشيخ بسرعة وحسم :

\_ قتلوا من قبلي « صبحي "!

همد الصراخ تهيشّبا أمام العبارة الأخيرة. فالتفتُّ إلى أمّي أسالها:

## الأستئلة

#### ١ – عنب تشرين

- كيف تبرز شخصيّة « المختار » في القصة ؟ أتراه رجلًا طيّباً أم شريراً ؟ أتراه منحازاً ؟
  - لماذا مات الاستاذ « عبود » في آخر القصة ؟
- أتجد في هذه القصة بعض العبارات العامية ؟ ما هي ؟ لماذا استعملها الكاتب ؟

#### ٢ - الصراخ والطائر الملو"ن

- إلى أي شيء يرمز « الطائر الملوَّن » في هذه القصة ؟
- وردت في القصة عبارة : « الربيع مل، فم الوادي ، يتنفس برائحة الصعتر » . أشر الى لفظتين في هذه العبارة استُعملتا بالمعنى المجازي" .
  - ما هي العقدة التي تدور عليها هذه القصة ؟
  - أتعتبر هذه القصّة واقعيّة أم خياليّة ؟ لماذا ؟

#### ٣ - بعد ما تساقط الثلج

- من أين أتت هذه المرأة التي ظهرت للأولاد على ضفة النهر ؟ وما كان قصدها ؟
- لاذا كان «مروان» أكثر جرأة من رفقائه ؟ وهل خاف
   من المرأة ؟ ما الدليل على ذلك ؟
- هل كان هؤلاء الصّبية أشراراً ؟ وهل ندموا على إساءتهم الى المرأة المسكينة ؟

مخيّلتي الصغيرة ، وسالت أمّي في الطريق:

- أين « عنتر الزمان » ؟ لم نبقَ نراه !

زجرتني أمِّي بيدها وقالت :

\_ أسكت ! " عنتر الزمان " بطل، ولو اكتسى رأسه

بالشيب.

وازد حمت في ذهني أسئلة كثيرة: • جدّي! لماذا لا ياتي معنا إلى المدينة؟ ماذا سيصيبه بين الجدران الأربعة على شاطىء البحر؟.. ماذا لو هبّت الرياح مرّة ثانية، وتساقط المطر غزيراً، ودخلت الزوابع إلى البيت من جديد؟!

ومن براءتي قفز السؤال من شفتي : \_ أمّــى ! أليس القتل حراما ؟

زجرتني مرّة ثانية ، كما زجرت دموع عينيها ، وراحت تنظر إلى الحقول تختفي وراءنا فيغيب عن أعيننا البيتُ البحريّ خلف الأمواج ... لآخر مرّة .

### محتوى الح

| الصفحة |                            |
|--------|----------------------------|
| γ      | ١ عنب تشرين .              |
| 49     | ٢ ألصراخ والطائر الماورن . |
| 54     | ٣ بعدما تساقط الثلج.       |
| 00     | ٤ ألخطوات.                 |
| 79     | ه ألقاتل.                  |
| 44     | ٦ علبة الذكريات .          |
| S.W    | ٧ الأحداد                  |

#### ٤ - الخطوات

- ما هي مهنة « المعلم سليان » الأصلية ؟ ولماذا بدّ لها؟

- لماذا حن « المعلم سليان » الى غابة الزيتون عندما مر بقربها ؟ هل كانت ملكه قبل ذلك ؟ لماذا حزن عليها ؟

#### ه – القــاتل

- الرجل الذي يتكلّم في القصة رجل شيخ . كيف نعرف ذلك ؟ ثم ما هي الأوصاف التي تدل على هرمه ؟

- ماذا كان عمل الرجل المتكلّم ؟ ولماذا يئس من الحياة ؟

- ما هي « الهامة » المذكورة في هذه القصة ؟

#### ٦ - علبة الذكريات

- الى أي شيء ترمز «علبة الذكريات» ؟ هل تجد في القصة تشبيها لبيت الرجل الشيخ بالعلبة ؟ أذكر الفقرة الدّالـــة على ذلك . ثم لماذا شبّه البيت بالعلبة ؟

« بقي الشيخ سادراً في موضعه » . ما معنى « سادر » ؟
 كيف تعربها في هذه الجملة ؟

- « وغالباً ما يتحدّث الرجلان الهرمان بألفاظ غريبة علينا ، كقصص البحار البعيدة والجزر المهملة » . في أيّة صفحة وردت هذه الجملة ؟ وبماذا شبّه الكاتب الحديث المتبادل بين الرجلين ؟ ومن هما هذان الرجلان ؟

وكان الفواغ من طبع هذا الكتاب في يوم ١٥ تشرين اول ( اكتوبر ) ١٩٩١ على مطابع دار غندور ش.م.م.م بسيروت

